3 1 30 redirect عدالرهن لبزاز ينه اصين الم الإسالاء والقومة

من منشورات نادى البعث العربي

(1)

61404-014A1

American University of Beirut
University Libraries



Donated by Amin al-Mumayiz A.H.B. JERREY

عبدالريمن البراز CA 320.54 H962iA 1952

الإسلام والقومية العبهية

من منشــودات نادی البعث العـربی (۲) (۲) هـ - ۱۹۵۲ م

# الا هداء

الى الشباب المضطرب الحائر الذى لا يبصر طريقه واضحا فى بحران هذه الحياة الزاخرة بالتيارات المتضادة ، والامواج المتلاطمة ، أهدى هذه « الرسالة » عسى ان يجدوا فيها بصيصا ينير لهم السبيل •

ع • البزاز

## مقد م

يسرنى أن أنشر نص المحاضرة التى كنت قد الفيتها فى نادى البعث العربى بتأريخ ١٩٥٧-١-١٩٥٧، السنجابة لطلبات فسريق من اعضاء النادى وتحقيقا لرغبات اخرين غيرهم ممن استمعوا لتلك المحاضرة ، أو سمعوا عنها ، وأحسب أن من المفيد أن أعرض هنا لبعض النقاط لتكون بمثابة التمهيد للإفكار التي عرضتها في صلب المحاضرة ، ولاكشف بها عن العوامل الحاصة التي حملتني على اختيار هذا الموضوع بالذات « الاسلام والقومية العربية » ليكون المكون بم ليكون المكون على اختيار هذا الموضوع بالذات « الاسلام والقومية العربية » ليكون

الحلقة الخامسة من سلسلة المحاضرات التي أعدها النادي لموسمه الثقافي في هذا العام .

ولقد كنت أشعر ، منذ زمن طويل ، بان عددا لا يستهان به من الناشئة ، من الشيان والشيابات ، على تباين مستوياتهم الثقافية ، يحدون صعوبة عقلية كبيرة في التوفيق بين « الفكرة القومية » و « العقيدة الدينة ، وقد وصل الحال ببعضهم الى حد العقدة الستعصية التي تتطلب الحل السريع • وكان من تتائيج ذلك أن نجد فريقا منهم \_ وهم الذين تتغلب فيهم النزعة القومة \_ قد انصر فوا عن الدين انصر افا تاما ، بسما نحد الفريق الاخر \_ وهم الذين تغلبت فيهم الروح الدينية \_ قد تنكروا للقومية كل التنكر ، ولولا التوهم ، وسوء الفهم ، واضطراب التفكير ، لما وجدت تلك الصعوبة العقلية بحال من الاحوال ، ولما صار من اللازم أن يكون الايمان « بالقومية » مدعاة للكفر « بالدين » ولا الايمان بالدين مروا لنكران

القومة . ولقد كنت ، شخصنا ، معرضا ، طــوال حاتى المدركة ، لاسئلة كثيرة من هؤلاء وأولئك ، بل كنت في أحمان عديدة موضوع انتفاد قاس من هذا الفــريق أو من ذاك ؟ فعض القومين ينكـر على « شعوري الاسلامي » ، وبعض المسلمين ينكر علي ً « احساسي القومي » • ولست أغالي اذا قلت بانني كنت ــ وربما لم أزل ــ لغزا مغلقا يتطلب الحل في نظر كثير من هؤلاء واولئك • وقد كنت معرضا لاسئلة عديدة ، وملاحظات شتى وأنا طالب أتم دراستي في انكلترا، وأعمل في القضايا القومة بعد في « الجمعية العربية ، التي كونتها مع فريق من الاخوان في لندن ، وأساهم بنشاط في الجمعية الاسلامية التي كان معظم أعضائها من الهنود المسلمين • وربما كنت اكثر تعرضا لامثال تلك الملاحظات والانتقادات بعد عودتبي الى العراق سنة ١٩٣٩ ، وانا أشتغل في التعليم العالى ، وأنشط في العمل القومي بحمعية الجوال العربي \_ تلك الجمعية

التي أغلقتها الحكومة كما أغلقت نادي المشي بعد حوادث سنة ١٩٤١ - وفي الوقت نفسه كنت اساهم في المسائل الدينية والقي الخطب والمحاضرات وخاصة في جفلات المواد النبوي . ولقد ازدادت الملاحظات حولي ، والانتقادات التي توجه لي ، في هذا الشأن في الفترة التي قضيتها في معتقلات الفاو والعمارة ونقرة السلمان حنما كنت أجد مع لفيف من الاخوان الذين يشار كونني في الرأى في العمل بالدعوة القومية ، مع التمسك التام بأحكام الاسلام وآدابه . ولم أزل أتذكر بوضوح المناقشات الطــويلة ، والمجادلات الصاخمة ، بل الانتقادات العديدة العنفة التي تعرضت لها من كثير من زملائنا المعتقلين الذين كانوا يحدون ، هم بدورهم ، صعوبة في التوفيق بين الدعوة القومة ، والشعور الاسلامي . وانبي اليوم ، وبعد مضي نحسو من عشر سنوات ، لاشعر بغيطة عظيمة حينما أقارن بين ما يكتب ويعلن بعض من اولئك الزملاء اليوم ، وما

كانوا يعتقدونه ويعلنونه بالامس ، فقد تغير بعضهم ، في هذه الناحية ، تغيرا كليا ، ولم يعودوا \_ كما كانوا من قبل \_ ليتوهموا بأن القومية العربية الحق تعارض الروح الاسلامية الصحيحة ، كما كانوا من قبل يزعمون ٠٠٠

وكنت أعتقد \_ ولم أزل \_ بان القومية العربية الحالية من الفكرة الاسلامية هي بمثابة الجسم الحالي من الروح ، والشعور الاسلامي المجسرد من السعور القومي \_ بالمعنى الذي سأوضحه \_ يستحيل الى افكار مجردة لا تنصل كايرا بالحياة العامة التي نحياها كأفراد وجماعات ، وعندى أنه باستطاعة المرء أن يوفق بين القومية العربية والدين الاسلامي ، كما يؤلف الموسيقي الماهر بين الالحان العذبة المتنوعة ليخرج من مجموع ذلك نغما رائعا قويا موحدا ،

لعلى أسهبت في ذكر شؤون خاصة كان الاليق بي الا أتطرق اليها ، ولكنني فعلت ذلك لاثبت بأن الموضوع الذي عالجت في هذه المحاضرة لم يكن موضوعا مرتجلا، وإن الافكار التي عرضتها وناقشتها ليست أفكارا آنية مستحصلة من دراسات طارئة، أو ظروف خاصة ؛ إنها أفكار كانت تخامرني، وتجول في مخيلتي، وتستقر في ذهني، منذ سنوات عديدة وكنت أشعر – ولم أزل – بان اعلانها، والافصاح عنها، ليس نافعا فحسب بل ضروريا لتبديد بعض الاوهام الشائعة، وحل بعض العقد التي يجب أن يكون من أول وأجبات المعنيين بالحياة العامة العمل على تبديدها وحلها و

هذا وانى لاعلم سلفا بأن أفكارى هذه ستثير فريقين متعارضين ، متطرفين ، من الناس ؛ وسيرمينى بسببها فريق « بالجمود » وفريق اخر « بالحروج » عن المفاهيم الاسلامية كما توارثوها ، وكنت أعلم سلفا أيضا بان بعض القوميين الذين لا يزالون – في عقولهم الباطنة ، وان كمت أفواههم – لا يقيمون للقومية ورّنا

الا على أساس عنصري ، وماديء علمانيه ، سنكرون على هذا الاتحاه في التقريب بين القومـــــة العربــــة والاسلام ، كما انني كنت أعلم بأن بعض المتزمتين والتقليديين من المسلمين سنكرون هذا التفكير الحديث الذي يحب الاسلام الى القومين ، ويدلل على قيام أوثق الصلات بين « الاسلام ، من حيث هو « دين وفلسفة حاة ، والقومة العربة من حث هي « عقب دة وحركه ، • وحرى بي أن أعلن هنا بكل صراحة باتنى حنما أصدر عن رأى ، وأتمسك بعقدة ، لا اعنى كثيرا باتهام المتهمين ، وغضب الغاضيين ، وازورار المزورين ؟ والمهم عنديأن أكون مخلصا في عقيدتي ، صادقا في شعوري ، متحريا الحق فسما أقول . ولست بطسعة الحال أنكر احتمال الخطأ فيما أقول وأرى ، ولكني لن أرجع عن رأى ، ولن أتهيب عن اعلان فكرة ، خوفًا من غضب الغاضمين ، أو تحاشما من انتقاد المنتقدين • ولن أرجع عن رأى \_ حينما أرجع \_ الا

بعد أن تقوم الحجة على بطلانه ، وتؤكد الوقائع النابتة خلافه \_ ولكنى أشعر بان البراهين تنظافر ، والوقائع تزيدنى في كل يوم دليلا ، على صدق ما أقول وأدعى في هذا الشأن .

وجدير بي أيضا أن أشير هنا بأن الوقت المحدد الممحاضرة لم يكن كافيا لعرض هذه القضية المهمة عرضا مستفيضا ، وهذا مما اضطرني لبعض الايجاز ، والاكتفاء أحيانا بالاشارة العابرة ، في مواقع قد يكون من المستحسن فيها الاسهاب ، ومع ذلك فقد أبقيت المحاضرة على نصها دون زيادة أو نقصان ، وأدجو أن أو فق يوما ما لان أعود الى هذا الموضوع الحيوى فأوليه ما يستحق من البحث الشامل ، والاستقصاء الدقيق .

وقد يكون من الحق علي أن أعلن بكل صراحة واخلاص ، بأنى شخصيا لم اجد قط صعوبة جدية في التوفيق بين شعورى القومى ، الذى أعتز به ، وأعمل

برحى منه ، وعقيدتي الدينية التي أتمسك بها ، واحرص عليها ، وان كلا منهما كان يزيد الاخر قوة وعمقا في نفسي ، وأحسب ان كل فرد منا قادر على الوصول الى ما وصلت اليه ، متى أدرك قوميته ، وعرف دينه ، على وجههما الصحيح ،

عبدالرحمن البزاز



الإسلام والقومية العبية

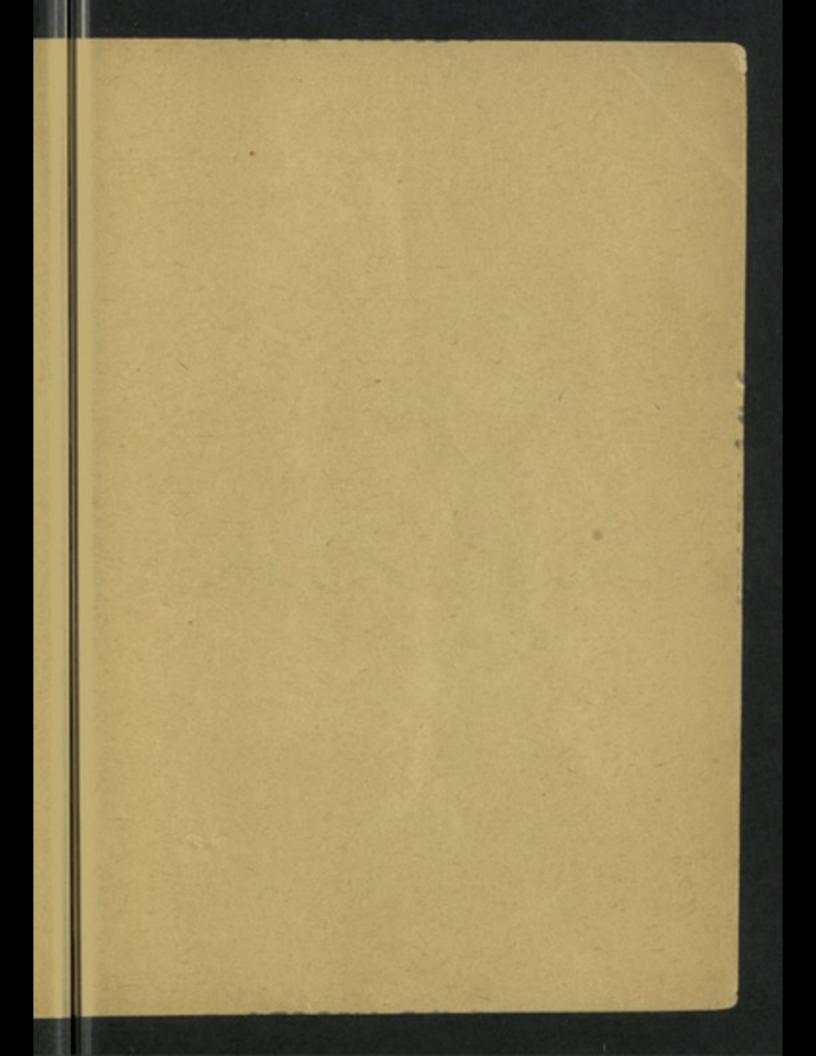

تمهيد :

يجدر بي ، في مستهل هذا البحث ، أن أوضح المقصود من عنوان المحاضرة ، وأحدده بعض التحديد ؛ لان ما فيه من اطلاق وشمول قد يوهم بعض السامعين بني أقصد أن أبحث في « المبادى الاسلامية » ، و الفكرة القومية » ، بحثا عميقا مفصلا ، وهذا الامر ، على أهميته ، لا يصلح ، بطبيعة الحال ، للمعالجة في محاضرة واحدة ، وحري أن يكون موضوع دراسة خاصة ؛ وغاية ما أرمى البه ، في هذا المساء ، هو تحديد علاقة القومية العربية ، من حيث هي « عقيدة تحديد علاقة القومية العربية ، من حيث هي « عقيدة

وحركة " بالشرعة الاسلامية من حيث هي « دين وحضارة وفلسفة حاة ؟ و بعارة اخرى ، سدور بحثى حول الاجابة على سؤال مهم ، أحسب أنه طالما جال في أذهان كثير من مثقفي العرب ، وكثيرا ما اوقعهم السوِّال هو: « هـل يمكـن ان يكـون الفرد منا قوما مخلصاً لقوميته ، ومسلما صادف في عقيدته في أن وأحد ، ؟ وهل هناك تعارض أساسي بين القومية العربية بمعناها العلمي الدقيق ، والشيعور الاسلامي الصحيح ؟ وهل في الانتساب الى أحدهم تبروً من الأخر ؟ • • واسمحوا لي أن أبسط السؤال بعض التسبط فاقول: هل في قولنا هذا قومي مسلم ، او هذا مسلم قومي ، تعارض أو تضاد ، كقولنا هذا ملحد متدين ، أو هذا متدين ملحد ، أو جمع بين متنافضات ، كقولنا هذا شموعي فاشمي ، او همذ ديموقراطي دكتاتوري ؟ أو اذا ما اردنا ان تستعمل

اصطلاحات القدامی ، هل یکون فی قولنا هذا قومی مسلم تنافر کقولنا هذا جبری قدری ، وهذا شیعی خارجی .

### اسباب التعارض:

وعندى أن التعارض الظاهر بين الاسلام والقومية العربية ، ذلك التعارض الذي لا يزال قائما في أذهان كثير من الناس الى هذا اليوم ، يرجع بالدرجة الاولى الى سوء فهم ، وسوء تصوير ، وسوء تفسير ، أصاب كلا من « الاسلام » و « القومية العربية » على حد سهاء .

## ١ - سوء الفهم .

أما سوء الفهم للاسلام فمتأت من المعنى الخاطئ، « للدين » ، وتأثرنا \_ نتيجة للاستعمار الفكرى الذي لا تزال طائفة منا ترزح تحت اعبائه \_ بالمفاهيم الغربية التي ترسم للدين مجالا ضيقا لا يعدو حدود التعبد ،

والطقوس الخاصة ، والمعتقدات الروحية ، الني يتقيد بها الانسان في سلوكه ، وفي تقرير علاقت بربه ، المجتمع • وهذا المعنى الضيق للدين لا يقره الاسلام ، وهو يعارض طبعته وغايته كل المعارضة • وكثير من الناس لا يزالون يتصورون أن الدين الاسلامي هو كالديانة المسحمة أو الوذية ، معتقدات تعمدية ، ومناسك وأداب سلوك ولا شيء غير ذلك • وفي الحق أن الأسلام ، بالمعنى الدقيق للاسلام ، نظام اجتماعي ، وفلسفة حاتبة ، وقواعد اقتصادية ، ونظام للحكم ، بالاضافة الى كونه عقيدة دينية ، بالمعنى الغربي الضيق • وقد ادرك بعض مفكري الغرب الفرق الشاسع بين طبعة الاسلام الشاملة ، وطبعة المسيحية المحدودة ، وذلك لان المسيحية كانت تعني بالفرد من حث هو فرد ، وطهارته الروحية اكثـر من عنايتهما بالفرد من حيث هو جزء من المجموع ،

وعلاقته بهذا الكل . وكان ذلك محتوما نظر الاختلاف طبعة الدينين ، وظروفهما وعصر نزولهما ؟ اذ بنهما كان السيد المسيح فردا من أفراد المجتمع الاسرائيلي الخاضع للدولة الرومانية ، المجرد من أي صفة فعالة في النظام السياسي القائم ، كان النبي محمد عليه السلام قائدا ، وحاكما ، ومدبرا للشؤون الساسة ، قدر ما كان مصلحا اجتماعا ومرشدا دينيا • ومن المفكرين الغربين الذين ادركوا هذا الفرق بين الدينين الفيلسوف المعاصر ، برتواند رسل ، وأشار البه في كتابه القيم « الثقافة والنظام الاجتماعي Education and the Social Order اذا اعتبر الاسلام دينا سياساً ، أي دينا موجها للحماعة، يتوغل في حياة الفرد والمجموع توغلا كلما ، واعتبر المسحمة والسوذية ، من الناحية الأخرى ، ديانات « الأفراد » ،اى ديانات غير ساسة . والـذين لا يزالـون ينظـرون الى الدين الاسلامي، ويفهمونه فهما ضبقا، وينتزعون معناه من

المسيحية يخطئون خطأ فاضحا في تقدير حقيقته ؟ فما دام الاسلام دينا سياسيا ، على حد ما يقول « رسل » ، فليس من الضرورى أن يتعارض مع القومية العربية الا اذا اختلفت اهدافهما السياسية ، وهذا غير متصور كما سنرى بعد قليل .

وكما حدث سوء فهم للاسلام فقد أصاب القومية العربية سوء فهم أيضا ، ولعل مرجعه تصور بعض الناس بأن القومية لا تقوم الا على دعوة عنصرية أو عصسة جنسة ، وانها بذلك قد تصبح معارضة لطبيعة الاسلام الشاملة • ولاشك بأن غلو بعض القوميين في دعوتهم القومية ، كان من الاسباب المهمة في سوء الفهم هذا ، بل لا شك أيضا من أن بعض ما عمله قديما بعض حكام الامويين وامرائهم وولائهم في اندفاعهم في عصبتهم القبلية ، ودعوتهم العنصرية تعارض مع طبيعة الاسلام • ولكن القومية العربية التي نؤمن بها ، وندعو اليها لا تقوم \_ كما نص على ذلك مشاقنا القومى - على الدعوة العنصرية ، بل ترتكز على الروابط اللغوية ، والتأريخية ، والادبية ، والروحية ، والمصالح الاساسية في الحياة ، وبهذا المعنى فليس هناك تعارض بين القومية العربية والديانة الاسلامية من هذه الحهة أيضا ،

وقد قام قسط لايستهان به من سوء الفهم للقومية العربية وعلاقتها بالاسلام في عقول كثيرة من الناشئة الدين عرفوا شيئا عن تاريخ الغرب والنهضات القومية، ولمسوا اثار التعارض بين الدين المسحى، وتلك النهضات القومية واضحا ، وكان ذلك طبعا بالنسبة للمجتمعات الغربية ؟ لأن الكنسية ، وكانت تدعى سلطات روحية واسعة على جميع المسيحيين ، تنظـر شزرا لكل دعوة ساسية قد تنتقص من سلطانها ؟ وبعبارة أخــرى ان الحياة الاوربـــة كانت تتنـــازعها سلطتان أساستان هما سلطة البابا الروحية ، وسلطة الامراطور الزمنية ، وهذه « الثنائية » \_ وان انتقلت

الينا في بعض مراحل تطورنا الاجتماعي المتأخر \_ لايعرفها الاسلام الحق ولا يقرها ، بل ان وحدة العقيدة ادت الىوحدة الحياة عووحدة الحياة صيرت خليفة المسلمين اماما للصلاة ، وقائدا للحرب، ومدير اللساسة في أن واحد • وعلى هذا فتعارض القومية الألمانية أو القومية الأيطالية مثلا مع المسيحية لايستلزم تعارض القومية العربية مع الاسلام • وحرى بنا ان نتذكر هنا الفرق الشاسع بين صلة المسحمة بالغرب ، وعلاقة الاسلام بالعرب ذلك ان المسحمة دين وافعد على الغربيين ، وانها ، وقد انعثت من روحانية الشرق ، تعارض كل المعارضة طسعة القبائل التتونية في المانيا ، والصلتة في فرنسا ، وان القومي الالماني أو الفرنسي لذلك ، يحد صعوبة كلية في التوفيق بنها وبين خصائص قومته التي يعتز بها ، وانه لمدرك ان الجرمانية أو الصلتية • وهذا عكس الحال بالنسية للاسلام ، وأثره في المجتمع العربي ، والامة العربية كما سنوضح هذا بعض التوضيح .

#### ٢ - سوء التصوير .

أما سوء التصوير فاريد به تلك الصورة الخالمة الباهنة التي صور بها الاسلام كثمير من المفكرين والكتاب ، من مسلمين وغيرهم ، قديما وحديثا ، اذ افقدوا الاسلام مادته ، وانتزعوا منه طبيعته الحيويــة المتوغلة في الحياة العامة ، واحالوه ، مـع الزمن الى قواعد ومثل عامة مجردة لاتتصل بالحياة القائمة الا أوهى اتصال • وقد جهد بعض الكتاب في قطع الصلة بين الاسلام والحياة العربية التي كانت اولى مجالاته وارحمها • وازداد هذا التصوير سوما حينما صور فريق من المؤرخين والادباء تاريخ الامـــة العربيــــة تصويرا خاطئا مغرضا ولاساب عديدة \_ لاتسم هذه المحاضرة لسردها \_ جهد الاعاجم \_ وكثير منهم كانوا

شعوبين ينفسون على العرب ما نالوه من شرف الاسلام ـ في عرض تاريخ الامة العربية على غير حقيقته • وقد تورط فريق من مؤرخي العرب انفسهم ، « كابن خلدون »، فنعت العرب بنعوت ظالمة ، و تجنى عليهم في كثير من احكامه ، وهو في الغالب كان يريد الاعراب ، سكان البوادي ، لا العرب المتحضرين ، كما أشار الى ذلك الاستاذ ساطع الحصرى في دراسته القيمة لمقدمة ابن خلدون • وكان من الطبيعي ان يكون للسياسة أثر فعال في عذه الوجهة الحاطئة ذلك لان زوال سلطان العرب السياسي ، وتوغل نفوذ الاعاجم في الادارة والحكم ، دفعهم الى التقليل من شان العرب والى اعطاء صورة للاسلام ذات طابع عالمي ، وقطع علاقته بالعرب ماامكن ذلك • ولقد غالى كشير من امراء ووزراء العهد العاسى في هذه الناحية كما غالى من قبل بعض حكام الامويين في الناحية الاخرى • ولست اريد هنا ان

استعرض تأريخ الدولة العباسية ، لا بين أثر الاعاجم والموالي فيها ، منذ بدء نشوء دعوتها ، الى حين ظهو رها ، فعلا على مسرح الحياة ، وبعد ذلك الى أن قضي علمها . كما لا أريد ان اسهب في بحث حالة دول الطوائف ، وكان معظمها غير عربي ، وأثر ذلك في هذه النزعة الشعوبية • ثم ان بقاء العرب \_ في الغالب الاعم \_ محكومين للدولة العثمانية قرونا عديدة قد ساعد كثيرا على نشر الفكرة الخاطئة القائلة بتعارض القومية العربية مع الفكرة الاسلامية ؟ ذلك لان ايقاظ اي شعور قومي يعرض خلافة ال عثمان الى خطر جوهري ، ولهذا كان القطر العربي الوحيد الذي لم يخضع لحكم العثمانيين خضوعا تاما والذي كان دائما في ثورات مستعرة كبدت الاتراك خسائر فادحة ، هو اليمن الذي كان غالب اهله من الزيدية التي تدين بان الخلافة في قريش ، وفي هاشم من قريش ، بل وفي أولاد زيد بن على ، وإن الخلافة العثمانية غير شرعية ،

# لانها تعارض نصوص الاسلام القاطعة ذاتها • ٣ \_ سوء التفسير

واريد بهدا في الدرجة الاولى سوء تفسير بعض الآيات القرآنية المتعلقة بتحديد طسعة الدعوة الاسلامية ، وذلك لأن الاسلام ، وان يكن دينا عاما يصلح للناس جميعا ، وقد انتشــر في الواقع بين اجناس وقومات عديدة ، ولكن ، مما لا شك فيه ايضا ، انه دين قد أنزل أولا وبالذات للعرب، فهو بهذا المعنى دينهم الخاص ؟ فالرسول منهم ، والقران بلسانهم ، وكثير من عاداتهم واحكامهم السابقة قد ابقاها الاسلام بعد ان هذبها ، واستصفى الصالح منها • و نحن في هذا الرأي لاننطق عن عاطفة قومة جامحة ، ولا نصدر عن هوى ، ولا نلقى الكلام على عواهنه \_ كما تقول العرب \_ وانما نستند في ذلك الى حكم القرآن ذاته ، والى السنة النوية الصحيحة ، والى مافعله خلفاء صدر الاسلام الذين هم يمثلون الاسلام احسن تمثيل ، ولا عبرة بعد ذلك بالمفاهيم الخاطئة الغامضة التي شاعت في العالم الاسلامي ودرج عليها المسلمون بعد ان قوى شأن الاعاجم ، وصارت لهم الصدارة في المحيطين السياسي والعقلي ٠٠ والا يات القر انمة المؤيدة لهذا الرأى عديدة أجتزىء منها عا يلى : جاء في سورة ابراهيم آية (٤) « وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ، فالرسول العربي اذاً قد ارسل لقومه بلسانهم العربي ، وفي سورة الزخرف آية ( ٢٤ ) ، وانه لذكر لك ولقومك ولسوف تسالون ، أى ان القرآن ذكر للرسول ، ولقومه العرب الذين سسالون اذا ما فرطوا فيه ، وقد جاء في سورة «المقرة» آية ( ١٤٣ ) « وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا شهداء على النياس ويكون الرسول عليكم شهيدا ، ، فالمخاطبون هنا من دون شك ، هم العرب قوم النبي ، ومن ذلك ايضا الاية ( ٢ ) من سورة يوسف « انا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون ، فالذين يعقلون انما هم الذين يدركون معنى القرآن ويفهمونه ، وهم العرب بطسعة الحال • وكذلك الآية (٥٨) من سورة الدخان « فانما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون ، والآية الثانية من سورة الجمعة « هـو الذي بعث في الاميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة .٠٠ ه وكذلك ماجاء في سورة التوبة آيـة (١٢٨) « لقـد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم ، بل وفي الآية ( ٦٦ ) من سورة الانعام ، وكذب به قومك وهو الحق » • هذه الآيات الكريمات من مكية ومدنية وغيرها كثير ، تؤيد بان الاسلام دين العرب قبل أن يصبح دينا عالميا . وليس في هذا تعارض مع الآيات الاخرى كالآية (١٠٧) من سورة الانساء « وما ارسلناك الا رحمة للعالمين ، لانه قد ثبت تأريخيا بأن بعث النبي الى العرب ، احيى الامة العربية بمجموعها وبعثها ، وهذا البعث قد أفاد العالم المعمور حينــذاك بكامله ، وكان العرب دعاة الاسلام ومنقذى العالم من الظلم الذي كان سائدا ، والجهل المطبق الذي كان مخيما وكانوا ، على حد ماقال كوستاف لوبون ، ارحم الفاتحين الذين عرفهم التاريخ ...

وفي السنة النبوية مايؤيد هذا القول ، من ذلك مارواد السيخان البخاري ومسلم ، عن ابن عمر أن النبي قال : « لا يزال هذا الامر في قريش مابقي منهم اثنان ، • وكذلك ما ورد في الاثر « الائمة من قريش » ، ومن ذلك ماروى عن سلمان الفارسي قال : قال لى رسول الله (ص) « يا سلمان لا تىغضنى فتفارق دينك ، تلت ، يارسول الله كنف أبغضك وفلك هداناالله، قال تبغض العرب فتبغضني ، ، بل ان في افعال مسلمي الصدر الأول مايؤيد طبيعة الاسلام العربية ، فقد تردد عمر كثيرا في فتح الاجزاء الخارجة عن الجزيرة العربية والهلال الخصيب ، وقد قبل الزكاة مضاعفة من نصارى تغلب القبيلة العربية المشهورة حيما اعتبروا

اعطاء الجزيمة مذلة لهم ، وساهمت كنير من القيائل العربية المسيحية في الفتح ، وساعدت عليه ، وقد قبل المسلمون الجزية من اصحباب الديانات من الاجناس الاخرى خارج جزيرة العرب اما في الجزيرة فخيروا بين الاسلام والحلاء • يستدل من هذا كله بأن للعرب وبالادهم وضعا خاصا في الاسلام ، بل أن ماذهب اليه فريدق من الفقهاء في بحث الكفاءة في الزواج من كون الاعجمى ليس بكف للعربية ، وان استويا في أشياء اخرى ، لدليل على ماللعرب من وضع خاص ممتاز في نظر الاسلام والتشريع الاسلامي . واستطيع ان أؤكد بان كثيرا من المبادىء التي أقرها الاسلام واصبحت جزءا منه ، هي من التقاليد العربية القديمة التي هذبها الاسلام واعطاها طابعها الجديد . فاحترام الكعبة ، والحج النها ، عادة عريمة قديمة ، وكذلك شأن كثير من مناسك الحج وسننه ، بل أن احترام يوم الجمعة ، وكانت العسرب تسميها « يوم

وا

ذلل

انه

هو

-

- 4. -

العروبة ، وجعلها يوم « عيد وزينة ، ، كما ورد في الاثر لدليل آخر على طابع الاسلام العربي ، وفي احكام الميراث والفرائض تتخليد لكثير من النظريات العربية ، وخاصة في توريث العصبة ، والاهتمام بالاقرباء الصلسين ،

ونستطيع ان نعد من سوء التفسير ايضا . ذلكم الوصف الظالم لحالة العرب اثناء ميلاد النبيي ، وفي عهد بعثته . و كان لمدو نبي السير ، ولمن جاء من بعدهم ، شأن في هذا الامر ، فقد ظنوا انهم يزيدون في عظمة النبي عليه السلام كلما ازدادوا في تصوير سوء حالة العرب قبل الاسلام ، لذلك لم يبقوا مثلبة من سفه ، واضطراب ، وانحلال ، وظلم ، وقسوة ، وما الى ذلك الا اضافوها الى العرب ؛ والانكى من ذلك كله انهم تصوروا ان حال العرب جميعا، وفي كل الازمان، هو حالهم وقت بعث النبي عليه السلام ، وكأن لم تقم ، من قبل ، للعرب دول ولم يشيدوا حضارات أو

كأن ا ميكن لهم لغة أو شعر وأدب ،او مفاهيم حياة ٠ ولست استطيع في هذه المحاضرة ان ارد على كل تلك المزاعم التي تعارض القرآن ذاته ، وانما احلاالراغيين في استقصاء هذا الامر لدراسة الكتاب القيم الذي ألفه الاستاذ « محمد عزة دروزة » وسماه « عصر النبي وبيئته قبل البعثة » ، فقد صور ذلك العصر تصويرا صادقًا منتزعًا من القرآن ذاته ، ولطم الشعوبية ، ومن سار مسيرها من المستشرقين ، وارجع الامر الى نصابه . والتفسير العلمي الصحيح للانبعاث العربي في صدر الاسلام انه موجة من موجات الجزيرة العربية ، وان تكن اجل تا كالموجات واخلدها أثرا في تاريخ العرب انفسهم وتاريخ الانسانية جمعاء . وليس باعتــزازنا بالحضارات المربية القديمة في الممن كحضارة المعنيين الحميريين والسمايين ، أو حضارة العمالقة والانباط ، والحضارات العربية التي سبقت ذلك في عهدالاشوريين والبابليين ، ليس في هذا كله تعارض مطلقا مع الشعور

الاسلامي الصادق ؟ وان الاسلام لم ينسخ الا السيء من عاداتنا ، والباطل من شرائعنا ، وتقالمدنا ، وانه يقرر ان الناس ـ كما ورد في الحديث الشــريف ـ معادن كمعادن الذهب والفضة ، خيارهم في الجاهلية، خارهم في الاسلام . وليس من طبعة الاثباء ان ينهض العرب بمثل مانهضوا به ، ويقوموا بمثل ما قاموا من جسيم الاعمال ، في الحرب ، والسياسة ، والتشريع ، والادب ، والفن ، والاجتماع ، ونواحي الحياة الاخرى ، في مثل تلك الفتــرة القصــيرة من الزمن ، لو لم يكن معدنهم سليما ، ومواهبهم الكامنة عريقة ، وطبعتهم مبدعة ، وروحهم قوية صادقة • وليس من السهل أن ينبغ في أمة من الامم، فی جیل او جیلین ، مثل ابی بگر ، وعمر ، وعلی " ، وأبي عمدة ، وسعد ، وخالد ، وابن عباس ، وأبي ذر ، وابن مسعود من الرجال ، وخديحة ، وفاطمه ، وعائشة ، وأسماء ، والخنساء ، من النساء ، وغيرهم

- 44 -

كثير من عاقرة الدهر ، وعظماء التاريخ ، لو لم يكن العرب قد ورثوا حضارة عريقة متسلسلة ، ولو لـم يكونوا مهمأين بفطرتهم للابداع والانشاء والتجديد . وليس كون النبي محمد عربيا حادثا عرضيا ، انــه عبقرى من امه ذات مواهب وخصال عظيمة . ولكن الشعوبيين الاقدميين \_ على حد ما قال الاستاذ عد اللطيف شرراة في كتابه « روح العروبة » \_ قدحلوا هذه المشكلة بان عطلوا العرب من كل حلية ، ولم يعترفوا لهم بأي فضل في الشؤون الانسانية ، وحصروا اهتمامهم واعتبارهم وتقديرهم في النبي عنوة ، وفصلوه عن غيره من سالفيه ومعاصريه ومواطنيه ، وحولوه الى كائن عالمي ، انتزع من ارضه وسمائه ، وتحلل من تاریخه وقومه ، ومثلوه نباتا باسقا فی صحراء مقفرة لس لاحد عليه يد ، ولا هو مدين لاحد بيد ؛وبالتالي فليس هناك على زعمهم أي معنى وراء عروبة محمد او عجميته • واذا ماتركنا التاريخ جانبا ونظـرنا الى اللغــة والادب وجدنا ان اللغة العربية قد بلغت قبل الاسلام مرحلة من التقدم ، والأدب منزلة من النضـج ، لا يمكن أن يكون لمجتمع فطرى ساذج ٠٠٠٠ يقـول المستشرق « نولديكه » : ( اننا ليمكننا الاعجاب بغني معجم اللغة العربية القديم ، اذا ذكرنا مقدار بساطة الحياة العربية وشؤونها. • • الى ان يقول وليست اللغة العربة غنية بكلماتها فحسب ، بل بقواعد نحوها وصرفها) • وللغة دلائل واضحة على الحياة العقليــة للامة ، وهي عنوان تقدم المجتمع ، وكون اللغة العربية قد بلغت هذا الحد من الشمول ، وتلك المنزلة في التركيب ، لدليل على تقدم المجتمع العربي ؟ بل ان القرآن الكريم ليشهد على عظم منزلة العرب في فنون القول وتقديرهم للفصاحة والبلاغة ، وهذا لايكون الا في المجتمع المتقدم عقليا ، ولهذا فان البداوة التي كانت شائعة بين كثير من العرب لم تكن مظهرا من مظاهر الحياة البدائية ، كما هو شأن البدو في الامم الاخرى و فالعربي ، حتى البدوى ، هو نتاج حضارات ومدنيات قديمة ، وان ما في ظاهر حياته من جفاء وخشونة قد فرضتها الطبيعة عليه فرضا ، اما عقليته وخصاله ، وادبه ، فينم عن تقدم اجتماعي عظيم . . . .

## منزلة العرب في الاسلام:

ويتضح من هذا كله ان العرب هم بمثابة العمود الفقرى للاسلام ، فهم المخاطبون الاولون بآيات التنزيل ، ومنهم كان المهاجرون والانصار ، وبسيوفهم فتحت الامصار والاقطار ، وانهم على العموم كانوا على حد ماقال عمر في بعض وصاياه ، : « لاتضربوا العرب فتذلوهم فانهم مادة الاسلام » ، واذا مااردنا ان نضرب مثلا مستمدا من التاريخ المعاصر جاز لن ان نقول بان منزلة العرب في الاسلام كمئزلة الروس في الاسلام كمئزلة الروس في الاسلام كمئزلة الروس في النظام النبوعي ، مع الفرق الواضح بين الدعوة

الاسالامية الروحية ، والمبادى الشيوعية المادية ، وبعد أن تأخذ بنظر الاعتبار كون نبي الاسلام من العرب ، ومن اجل قبائل العرب شأنا ، وأن دستور الاسلام قد نزل بلسان عربى مبين ، وان داعى الشيوعيت يهودى المانى ، وانجيل الشيوعية « رأس المال » قد وضع باللغة الالمانية ، ولست ادرى كيف يجيز دعاة العالمية في هذه البلاد لانفسهم تقديس الوطن الروسى، والافتخار بامجاد الروس وهم ليسوا منهم ، وينكرون على العرب المسلمين أن يتغنوا بأمجادهم ويفتخروا بأبطالهم ؟؟

بعد هذا العرض المفصل للمشكلات العقلية ، والعوامل التي توهم بوجود التعارض بين الاسلام والقومية العربية ، يحسن بنا ان نحدد ماذا يراد بالقومية ، وماذا يقصد على الاخص بالقومية العربية ، وماهي مقوماتها ؟ لنظر في تلك المقومات فنرى مايقرها الاسلام وما ينكرها ، ان كان ينكر شيئا منها .

فالقومية فكرة سياسية اجتماعية ترمى بالدرجة الاولى الى توحد كل جماعة متجانسة من الشــر وخضوعها لنظام سياسي واحد ، واما عناصر القومية او مقوماتها ففي ذلك اختلاف كبير لسنا بصدد شرحه في هذه العجالة ، ولكننا نستطيع أن نؤكد بأن القومية العربية الحديثة تستند الى اللغة ، والتاريخ ، والادب ، والعادات والسجايا ، وعلى العموم فان الروابط التي تربط الأفراد وتجعل منهم امة هي روابط معنوية ومادية • ونحن اذا اخذنا هذه المقومات وفحصناها فحصا دقيقا ، وتحرينا عن موقف الاسلام من كل منها نحد تقاربا كلما بل توافقا تاما احيانا بين ماتدعو اليه القومية العربية وما يقره الدين الاسلامي • فاللغة اذا هي اولى مقومات عقيدتنا القومية ، وهي بالنسبة لامتنا العربية بمثابة الروح ومظهر حياتها ، والامة التي تفقد لغتها يكتب عليها الانقــراض والــزوال .

- 9

العا

دين

عفا

فی

10

وق

して

ذار

الت

قبل

71

وح

ولحسن حظ العرب فان لغتهم هي لغة الاسلام ، وان العناية بهذه اللغة ليس واجبا قوما فحسب بل فرضا دينا ، واثر الاسلام في هذه اللغة وحفظها ونشرها عظم جدا . يقول المستشرق الالماني « يوهان فوك » في كتابة « العربية » : دراسات في اللغة والاسالي : ه لم يحدث حدث في تاريخ العرب ابعد إثرا في تقرير مصيرهم من ظهور الاسلام • ففي ذلك العهد وقبل اكثر من ألف وثلثمائة عام عندما رتبل محمد ( ص ) القر ان على بنى وطنه بلسان عربى مــين ، تأكدت رابطة وثبقة بين لغته والدين الجديد ، وكانت ذات دلالة عظيمة النتائج في مستقبل هذه اللغة ، • اما التاريخ فكما اوضحنا من قبل ان للعرب تاريخا محيدا قبل الاسلام ، وتأريخهم اكثر نصوعا واعظم شأنا بعد الاسلام ، والعربي المسلم حينما يعتز بابطاله تمتزج في نفسه عاطفتي المسلم الورع ، والقومي الغيور ، وفي الواقع فان ابهي صفحات التاريخ الاسلامي هي

صفحات التاريخ العربي الاسلامي ، كما يقور ذلك مؤرخوا الغرب انفسهم • فقد اشار الى هذا المعنى الاستاذ « لو ثروب ستودارت » مؤلف ( حاضر العالم الاسلامي) وصرح به بجلاء كوستاف لــون مؤلف كتاب ( حضارة العرب ) • يقـول لوبون « يبدو لنـا الفرق بين الامم التي قد تكون على جانب كسير من الذكاء كالامة العربية والامم المنحطة كبرابرة القرون الوسطى البذين قضوا على دولة الرومان واجبلاف الترك والمغول الذين غمر طوفانهم دولة محمد . فلقد أبدع العرب من فورهم ، بعد أن استعانوا بحضارة البونان وحضارة الرومان وحضارة الفرس ، حضارة جديدة أفضل م ن تلك الحضارات التي جاءت قبلها . وكانت عقول البرابرة عاجزة عن ادراك كنه الحضارة التي قهروا اهلها والتي كان انتفاعهم بها ممسوخا في بدء الامر ، والتي لم يسيروا بها نحو الرقي الا بعد ان صقلت ادمغتهم فصارت بعد زمن طويل قادرة على ادراك معانيها ، • وقد أسف ذلك المفكر الفرنسى الحر لعدم فتح العرب لاوربا وقال ( لو وفق موسى بن نصير لفتح اوربا لكان قد جعلها مسلمة ، ولكان قد أنقذها من ظلمات القرون الوسطى التي لم تعرفها اسبانيا بفضل العرب ) •

ترى أفبأعتزاز العربى بمثل هذا التاريخ الذى مناهضة للعقيدة الاسلامية ، بل حتى التاريخ الذى سبق الاسلام ، ليس هناك مايمنع المسلم الصادق الايمان ، والعربى المخلص ، من الاعتزاز بالصفحات الناصعة من تأريخ العرب ، الم يذكر النبى عليه السلام حلف الفضول وهو الحلف الذى تعاقدت فيه بطون قريش قبل الاسلام على نصرة المفلاوم حتى يؤدى اليه حقه فقال : « مااحب ان لى بحلف حضرته يؤدى اليه حقه فقال : « مااحب ان لى بحلف حضرته في دار ابن جدعان حمر النعم ، ولو دعيت به في الاسلام لاجبت » ،

اما الادب العربي ، وهو ثمرة الشعور والعاطفة

العربية في مختلف عصورها فان اعظم وأجل اقسامه قا. وجدت بعد الاسلام ، بل ان القران ذاته ، بالاضافة الى كونه كتباب هداية ، اروع انموذج للادب الرفيع الـذي يعتز العربي ، مهما كان دينه ، به ءوكم أود للشباب خاصة ان يقرأوا كتابا صغيرا مبدعا هو كتباب ( التصنوير الفني في القرآن ) للاستاذ السيد قطب ليروا جمال أسلوب القرآن الفني، ومن يستطيع ان يبخس اثر القرآن في الادب العربي؟ . اما الشعر العربي قبل الاسلام ، وخاصة ما كان منه متعلقا بالوصف والحكم ، فليس في اكثره ما يعارض روح الاسلام • اما المقوم الرابع من مقاومات قوميتنا العربية ﴿ العادات والسجايا العربية الصالحة ، • فلا شك ان التقارب كلى ، ان لم اقل ان هناك انطباقا تاما بين الحُلق الفاضل ، كما تصوره القومية العربية ، وكما يريده الاسلام فلنأخذ آية من القرآن الكريم تعرف البر - أجل صفات المسلم - ولننظر الى اى

17

- 27 -

مدى تقرها القومة العربية • « ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشمرق والمغرب ولكن البر من أمن بالله والنوم الاخر والملائكة والكتباب والنسين وأتبي المال على حبه ذوى القربي والبتامي والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب واقام الصلاة وآتي الزكاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين في المأساء والضراء وحين المأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون ، أفلست في هذه الآية الكريمة ، دعوة صريحة للايثار والتضحية في سسل الغير فقيرا كان ذلك الغير او مسكنا او رقيقا بمساعدته على نيل حريته ، وفيها دعوة للايفاء بالعهد ، والصبر اثناء الازمات ، والشدائد . وهل (المروءة) وهي جماع الفضائل العربية ، شيء غير هذا . اننا لا ندعي بان جمع الاخلاق العربية قبل الاسلام كانت صالحية ، ولكننا نقول بأن الاسلام قد اقر اسمى صفات الخلق العربي ، ونحن في دعوتنا القومة للاعتزاز بالاخلاق

العربية انما تريد تلك الاخلاق الصالحة المهذبة التي ترفع من شأن الانسان وتجعل منه مخلوقا حريا بوصف و التهذيب و .

# خصائص الحركة القومية ونظرة الاسلام اليها:

ولنترك المقسومات المسربية جانسا ولننظس الي القومية من حيث هي حركة سياسية ترمي الى توحيد العرب، وحكم انفسهم بأنفسهم • ان الحركة القومة هی حرکه « دیمقراطیه » « اشتراکیه » « شعبه » « تضامنية » • والاسلام وان لم يفصل نظمام الحكم ولكنه أوجب الشــورى ، وهــو من دون شك يقــر النظام الديمقراطي الصحيح كل الاقرار وتشريعاته المالية وقواعده الفقهية ، هي في طابعها الاساسي ، اشتراكية ، ما في ذلك أدنى شك ، وقد وفق الاستاذ « سید قطب » توفیقا تاما فی شرح هذه الجهة فی كتابه القم « العدالة الاجتماعية في الاسلام » • ويكفى للتدليل على الروح النضامنية في الاسلام وشعبيته ان تذكر طرفا من سيرة رسوله ، وسيرة خلفائه ، فنظام الحكم القومي الذي ندعو اليه والحالة هذه لا يتعارض في قليل ولا كثير مع روح الاسلام .

### القومية العربية والوحدة الإسلامية:

ولكن هذا القول يجب ان لا يختلط مع فكرة الدعوة الى الوحدة الاسلامية لان القول بأن الاسلام لا يتعارض مع الروح القومية العربية شيء اوالترويج للوحدة الاسلامية شيء آخر و والوحدة الاسلامية بمفهومها الصحيح الدقيق هو تكوين نظام سياسي شامل يخضع له المسلمون جميعا ، وهذا النظام وان يكن امنية جميع المتدينين من المسلمين ، ولكنه من الناحية العملية غير ممكن - او على اقل تقدير انه غير عملى في الظروف الراهنة - لاسباب عديدة ؛ بعضها جغرافي ، وبعضها سياسي ، وبعضها حياسي ،

وبعضها اجتماعي ؟ حتى لو سلمنا بتحديد تلك الوحدة ، وجعلها قاصرة على الاجزاء المتحاورة من الوطن الاسلامي • وعلى فرض امكان توحيد هـ ذه الاجزاء فان توحيد الاجزاء التي تتكلم لغة واحدة ، وتتذوق أدبا واحدا، ويجمعها تأريخ واحد ألزم وأولى واقرب للواقع المحسوس • ومن غير الطبيعي ان تنتظر اتحاد العراق بايران وافغانستان مثلا قسل ان يتحد مع سوريا والاردن ، والقول بخلاف هذا هـراء لا يستحق الرد • وعلى هـذا فتكون الـدعوة لتوحيد العرب \_ وهذا هو اهم وأجلي غايات القومية العربية \_ الخطوة العملية التي يجب ان تسبق أي دعوة للوحدة الاسلامية • ولكن الغريب الله تبجد بعض الذين يسمون انفسهم دعاة الوحدة الاسلامية في البلاد العربية اعنف خصوم الوحدة العربية، ولو انهم ادركوا الاشباء على طبائعها ، وقدروا الامور تقديرا صادقا ، ولم يخضعوا للعواطف المجردة ، لسلموا تسليما تاما بأن دعوتهم لا محل لها قبل ان تتحقق اولى غايات القومين العرب ، وهو انشاء كيان عام للعرب الموجودين في قارتي آسيا وافريقية .

#### الخلاصة:

وخلاصة القول أن ليس هناك تعارض أساسي او تضاد واضح بين القومة العربية والاسلام ، واقرب ما يمكن ان توصف به العلاقة بينهما انها علاقة عموم وخصوص ، واذا اردنا ان نصور تلك العلاقة تصويرا هندسيا امكننا تصور الاسلام والعروبة دائرتين متداخلتين في القسم الاشمل والاهم منهما، وما يىقى خارج الدائرة المشتركة من كل منهما لا يتعارض تعارضا اساسيا مع القسم الاخر ٠ هذه حقيقة يجب ان ندركها ، وحرى بالعرب ان يغتبطوا بهذه النعمة الكبرى ، نعمة عدم تعارض قوميتهم مع دينهم ، ذلك لان التركى المسلم الذي يريد الاعتزاز بقوميته مثلاء

قد يحد صعوبة كلة في التوفيق بين ذلك الاعتزاز وشعوره الديني الصادق ، فشعوره القومي يفرض علمه الاعتزاز بلغته وتنقيحها من اللغات الاجنسة الاخرى، وهذا يسوقه الى التنكر للعربية ، المعين الغزير الذي استقت منه اللغة التركية ، والادب التركي من أقدم الازمان • واذا ما أراد ان يفخر بأمجاده وأبطاله في الماضي ساقه ذلك في الغالب الاعم الى ان يحس ان العرب المسلمين كانوا غرباء عنه ، وانهم كانوا - على االرغم من المظاهر الخارجية \_ المستعمرين الحقيقيين اله عقليا وروحيا وثقافيا ، اما العسربي المسلم القومي نفلا يجد شيئًا كايرا من امثال هذا الحرج .

# القومية العربية ومجموعة الشعوب الاسلامية:

ولست ادرى هل انا بحاجة الى ان اقول بأن دعوتنا للقومية العربية ، وقيام كيان عربى شامل ، لا يدعونا ، بحال من الاحوال ، للتنكر لغير العرب

من المسلمين ، ذلك لاننا \_ على حد ما نص علي مثاقنا القومي \_ نعتس مجموعة الشعوب الاسلامية اقرب المحموعات الأخرى النا ، ونرى فلها قوة عظيمة نعتز بها ، ونعمل على توثيق الصلات بها ، والتعاون معها • اما علاقتنا مع المسلمين من غير العرب من سكان الوطن العربي فهي علاقة الاخ باخيه ، انهم اخوان العرب، لهم ما للعرب من حقوق، وعليهم ما عليهم من واجبات • وليس في قوميتنا أية دعوة لاضطهاد أي جنس من الاجناس الشمرية ، بل لس فيها شيء من الغرور القومي الأجوف ، والتعصب الجنسي الاعمى ، اننا حينما نفخر بامجادنا ونعتز بقوميتنا ، نريد ان نبعث امتنا لتنــال مكانهـــا اللائق بها بين شعوب العالم واممه • وهذا حق طبيعي تقره الاديان ، وتعترف به قواعد العدل ، وليس فيه استعلاء على الغير ، أو ظلم للاجناس الآخرى .

# القومية العربية والعرب غير المسلمين:

وحرى بنا ان نعلم بان ليس في دعوتنا القومية هذه ما يثير غير المسلمين من العرب ، او ينقص من حقوقهم كمواطنين صالحـين • اذ التعصب ، بمختلف صوره واشكاله ، يتنافى مع الطبيعة العربية ، والعرب من غير المسلمين كانوا يتمتعون بحقوقهم الكاملة في ظل الدولة العسربية من اقدم الازمان ، وكانت مجالات الحياة قسيحة امامهم . والقوميون المخلصون من مسيحيي العرب يدركون هذا المعنى ، ويعلمون بان الدين الاسلامي ، وما واكبه من حضارة جزء لايتجزأ من تراثنا القــومي ، وعليهم كقوميين ان يعتزوا به ، كمايعتز به اخوانهم من المسلمين .

واسمحوا لى \_ حضرات السادة والسيدات \_ فى مختم محاضرتى هذه ان اتلو عليكم هذه الفقرات المقتسسة التى ارجو ان تفكروا مليا فى معانيها: (القومية الحقة لا يمكن بحال من الاحوال ان

تناقض الدين الصحيح ، اذ ليست في جوهرها سوى حركة روحية ترمى الى بعث قوى الامة الداخلية ، وتحقيق قابلياتها العقلية والنفسية ، لكى تقدم الامة قسطها من تمدن العالم وحضارته ، . . . ولهذا وجب على كل عربى من أية طائفة او ملة ، يهتم بثقافته الماضية وبعثه الجديد ، وهذا الاهتمام هو في طليعة الواجبات التي تفرضها عليه قوميته - ان يقدم على درس الاسلام ، وتفهم حقيقته ، ويقدس ذكرى النبى العظيم الذي انزل الاسلام عليه ) . . . .

اتدرون من هو المقتبس منه ؟ انه عربى ، مسيحى ، مثقف ، وعلى هذا فكلامه حجة على القومين والمسيحين والمثقفين ، انه قول الدكتور قسطنطين زريق عميد الجامعة السورية وأحد أعلام القومية العربية الحديثة .

وإنى لادرك بان محاضرتى هذه ، وعشرات أخرى \_ فى هذا الصدد \_ أحسن منها ، غير كافية لتبديد كلالاوهام والاخطاء الشائعة حول مفهوم القومية العربية والاسلام ، ولا قادرة على ازالة كل التصورات التى توحى بوجود التعارض بينهما • اذ ان ما انتجته تلك الصور المسيئة والتفاسير الحاطئة ، وخلفته العصور الغابرة ، لا سبيل لاجتثاثه ومحوه ما لم نحقق الامور الثلاث التالية :

الاهنى ، ومفاهيمه المستوردة ، ونفكر تفكيرا حرا الذهنى ، ومفاهيمه المستوردة ، ونفكر تفكيرا حرا أصيلا في قضايانا وشؤوننا وتاريخنا ، ونترك القياس المضلل في الشؤون العقلية والاجتماعية ؟ وذلك لان اختلاف المقتبسات ، وتباين العوامل والاوضاع ، سيؤدى بنا الى نتائج مخطئة ، واحكام باطلة ، علينا ان نستقل فكريا وننظر الى الاشياء نظرة موضوعية ،

ولا ناخذ عن الغرب حينما نأخذ ، او نعرض حينما نعرض ، الا بعد فحص دقيق ، ومقارز محيطة تامة ، ثانيا \_ علمنا ان نعمل بحد واخلاص لعسرض ماضي امتنا عرضا جديدا ، وكتابة تأريخنا باسلوب علمي صحيح ، لنرفع تلك الصور المسوخة ، ولنظل علاه الاحكام الحائرة ، ولنمزق تلك الصحائف النبود التي دبحتها يراعات المغرضين والدساسين . علمنا ، بعسارة أخسري ، ان ننزه تاريخنا من دس والاستوية ، وبلاهة المخرفين \_ ولا اسميهم المؤرخين \_ ونعرض تاريخنا ، كما تعرض الامم الحية تواريخها ، ونؤكد على القيم الحضارية ، وما قدمناه على مدى التصور للانسانية من خير في العلم ، والفن، والأدب، والمتشريع ، و نواحي الحياة الفكرية الاخرى • وعندثذ ستنسخى من مخيلات كثير من ابناء هذا الجيل وبناته تلك الصور الشوهاء، والأشباح السوداء ، التي وقرت في اذهانهم عن تاريخ امتهم ، وسيرون ذلك التاريخ

أَفُوياً ، كَمَا يَجِبِ أَنْ تَكُونَ القَوةَ ، ناصعـا كَمَا يَكُونَ النّصوع ، حيا زاخرا بالمشاهد الأخاذة ، والبطولات الخالدة ، والحير الوافر العميم ...

ثالثًا \_ واخيرًا وليس اخرًا ، علمنا أن تنظير الي الاسلام الذي نعتز به كل العزة ، ونعتقد انه يعكنس النفس العربية، وهو معنها الروحي الذي لا اينطلب، علنا ان تنظر الله ، ككل تام مجرد عن صفتاعه الطائفية والمذهبية ، منشق من ينابعه الاصلية النقية \_ كتاب الله وسنة نسه \_ كما فهمه اسلافنا القدماء قلل ان يحمله بعض متأخري المسلمين، ما كمن في عقولهم الباطنة من اثار الزدشتة ، والبوذية ، والاسراليلية ، والسفسطة الرومانية والاغريقية • علنها ان تتلقفاه منتزعا من بشه العربة الصافة غير ممتزج بالمخيط العالمي الحالي ، ولا مكل بقبود الصوفة الرمزية ، او مثقل بأوزار الكهنوتية الحامدة . AMERICAN UNIVERSITY OF BEIRUT LIBRARIES

00489813

AMER LIERAS

المهد المهد العربي المهد العربي تنطق بلسان نادى البعث العربي تصدر مرتان في الشهر في الشهر في اول كل شهر ومنتصفه

CA 320.54 H962iA 1952 c.1

ثمن النسيخ خمسون فلسا لمنفعا

طيع في عطبعة ال